مراتته التخمز التحييم جيِّر الْحَالِي مَن اللَّهِ الْمَالِي مِن اللَّهِ الْمَوْرِينِ الْحَرَي مِن اللَّهِ الْمَوْرِينِ الْحَرَي الْمُ مَا خَلَقْنَا أَلْسَ مَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمِّى وَالذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْ ذِرُواْ مُعَرِضُونٌ ۞ فُكَلَ آرَآتِيكُم مَّا تَـٰدُعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ أَرُوكِ فِي مَـاذَا إينوُن بيك تنب مِّن قَبْلِ هَندَآ أُوَاتَنزة مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلْدِ قِينٌ ۞ وَمَنَ أَضَالٌ مِتَنَ يَدُعُو أَمِن دُونِ إِللَّهِ مَنِ لَّا يَسْتَعِيبُ لَهُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيدَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَنظِوُنُ ۞ وَإِذَا حُشِرَ أَلتَ اسُ كَانُواْ لَمَكُمُّو أَعَدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَ نِهِمْ كَفِينِينٌ ۞ وَإِذَا تُثُنُّلِي عَلَيْهِ مُوءَ ءَايَلْتُنَا بَيِّنَكِ فَكَالَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَسَاجَآءَ هُمُ هَـٰذَا سِعَـُ وُ مَّيْهِينَ ۗ ۞ آمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِيكٌ قُل إِن إِفْتَرَيْتُهُ وَفَلَا تَخَلِكُونَ لے مِنَ أَللَّهِ شَيَّا مُواْعَلَمُ مِا تَفْيِيضُونَ فِيهِ مُ كَفِي بِهِ عَلَمَ مِنَ أَللَّهِ مِنْ أَللَّهِ مَا تَفْيِيضُونَ فِيهِ مُ كَفِي بِهِ عَلَمَ مِنْ أَللَّهِ مِنْ أَللَّهِ مِنْ أَللَّهِ مِنْ أَللَّهُ مُونَا فِيهِ مِنْ أَللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّكُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَامُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلّا مِنْ أَلِنّا مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّا مِنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّ مِنْ مِنْ شَهِدًا بَلِنْ وَبَيْنَكُم وَهُوَ أَلْغَ فُورُ الرَّحِيمُ ٥ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ أَلْرُّسُلِ وَمَآ أَدُّ رِكِ مَا يُفْعَ لُ يِ وَلَا بِكُورَ ۚ إِنَ ٱتَّبِعُ إِلَّهُ مَا يُوجِيۤ إِلَى ۗ وَمَاۤ أَنَا ۚ إِلَّا مِ نَاذِينُ مُّيْسِبُونُ ۞ قُلَ آرَيْتُ مُوَإِن كَانَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَكُفَرُتُهُ به ، وَشَهَدَ نَشَاهِ لُا مِنْ مَنِ مَنِ مِنْ إِللَّهُ رَآءِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ ، فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُكُمْ وَ إِنَّ أَنَّهَ لَا يَهْدِكِ إِلْفَوْمَ أَلْظَلِمِينٌ ۞ وَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لِلْذِينَ ءَامَنُواْ لَوَ كَانَ خَبْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَرِيَهُ نَدُواْ بِهِ وَ فَسَيَقُولُونَ مَاذَا إِفَلَاثُ قَدِيثُرُّ وَمِن قَبُلِهِ عَكَبُكُ مُوسِيَّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كَ نَبْكُ مُّصَدِّ فُي لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتَنْدُرَ أَلْذِينَ ظَاكُمُواْ وَيُشْرِي لِلْحُسْنِ فَي إِنَّ أَلَدِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ إَسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونٌ ١٠ أَوْلَيْكَ أَصْحَبْ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً عِمَا كَانُوا يُعْمَلُونَ ٥